أَلَٰذُ نَـٰزَأَنَّ أَلَّهَ أَنْ أَنْ مِنَ أَلْسَهَاءِ مَآءً فَسَلَكَهُ و يَنَابِيعَ فِي إِلَارُضِ ثُمَّ يُخَرِجُ بِهِ ٤ زَرْعًا مِّخُنْتَ لِفًا ٱلْوَانُ لُهُ وَثُمَّ بَهِ بِهُ فَتَوَلِيهُ مُصْفَرًا نُهَ يَجْعَلُهُ و حُطَنَمًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَدِ حُمِرِى لِأَوْلِ إِلَا لَبَابِ ١ أَفْمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْ رَهُ وَاللَّاسُ لَهْرِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّ هِي فَوَ بَلْ لُ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكِرِاللَّهِ أَوْلَإِلَكَ فَ ضَلَلِ مُّبِبِنٍ ۞ اِللَّهُ نَزَّلَ أَخْسَنَ أَنْحَدِ بِثِ كِنَابًا مُّنَشَلِهَا مَّنَانِي تَفْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ اَلَذِينَ يَخْتُنُونَ رَبُّهُمْ نُثُّمَّ تَكِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمُومَ إِلَىٰ ذِكْمِ إِللَّهِ ۗ ذَا لِكَ هُدَى أَلَّهِ بَهْدِ م بِهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ تُبْضَلِلِ إِللَّهُ فَمَا لَهُ ومِنْ هَا إِنَّ اللَّهُ الْفَنَ بَنَّفِع بِوَجْهِهِ عِلْمَ الْفَذَابِ يَوْمَ أَلْقِيَكُمَةً وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ۞ كَذَّ بَ أَلِدِ بِنَ مِن قَبَلِهِ مُر فَأَنِيلُهُ مُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ وَنَ ١ فَأَذَا فَهُ مُ أَلَّهُ الْكِنْ يَ فِي الْحُيَوْةِ اللَّهُ نَيا "وَلَعَذَابُ الْاَخِرَةِ أَكْبَرُ لَوۡ كَانُوا ۚ يَعۡـ اَمُونَ ۚ ۞ وَلَقَد ضَّرَبۡنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا أَلۡقُرُءَ انِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَعَلَّهُمْ يَنَذَ كُرُونَ ۞ فُرْءَ انَّا عَرَبِبًّا غَيْرَ ذِك عِوَجِ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۞ ضَرَبَ أَلَّهُ مَٰ خَلَا قِيهِ شُرَكَا ءُ مُتَشَنَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلِ هَلَ يَسْتَوِبَنِ مَثَلًا أَلَحُهُ لِلهُ بَلَ آكَ تَزُهُمُ مَ لَا يَعَلَمُونَ ۞ إِنَّكَ مَيِّتُكُ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ أَلْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ ثَخَنُصِمُونَ ۞ فيَ : أظلَمُ ا